## الزَّكَاةُ طُهْرَةٌ لِلْمَالِ وَزَّكَاةٌ لِلنَّفْسِ ١٩ شَعْبَانَ ١٤٣٤هـ

الْحُمْدُ للهِ الذِي فَرَضَ الزَّكَاةَ تَزْكَيَةً لِلنَّفُوسِ وَتَنْمِيَةً لِلأَمْوَال ، وَرَتَّبَ عَلَى الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِهِ حَلَفًا عَاجِلاً وَثَوَابَاً جَزِيلاً فِي الْمَآل ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهَ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ اللهُ وَحْدَهَ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَال ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذِي حَازَ أَكْمَلَ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِينَ وَأَجِّلَّ الجِصَال ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً .

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّقُوا الله تَعَالَى ، وَأَدُوا زَكَاةً أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ الزَّكَاةً قَرِينَةُ الصَّلاةِ فِي كَتَابِ اللهِ ، مَنْ جَحَدَ وَجُوبَهَا كَفرْ ، وَمَنْ مَنَعَهَا جُعْلاً وَتَهَاوُنَا فَسَقْ ، وَمَنْ أَدَّاهَا مُعْتَقِداً وَجُوبَهَا رَاحِياً ثَوَابَهَا ، فَلْيَنْشِرْ بِالْخَيْرِ الْكَثِيرِ وَالْخَلَفِ الْعَاجِلِ وَالْبَرَكَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَمَا وَجُوبَهَا رَاحِياً ثَوَابَهَا ، فَلْيَنْشِرْ بِالْخَيْرِ الْكَثِيرِ وَالْخَلَفِ الْعَاجِلِ وَالْبَرَكَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وَقَالَ (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) وَكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ النُصُوصِ إِثَمَا هِيَ فِي الصَّدَقَةِ الْعَامَةِ التَّطَوُّعِيَّةِ ، وَأَمَّا عَلِيمٌ وَكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ النُصُوصِ إِثَمَا هِيَ فِي الصَّدَقَةِ الْعَامَةِ التَّطَوُّعِيَّةِ ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةَ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ تَدْخُلُ فِيهَا دُخُولاً أَولِكَاةً فَلَا تَدْخُلُ فِيهَا ! وَهَذَا خَطَأٌ ، لأَنَّ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةَ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ تَدْخُلُ فِيهَا دُخُولاً أَولَيَّا ، لِأَنَّ أَولَاكَاةُ فَرْضٌ مِنْ فَرَاضِ الإسْلامِ الإسْلامِ الْمَثْرُوضَةَ ! وَلزَكَاةً فَرْضٌ مِنْ فَرَاضِ الإسْلامِ الإسْلامِ اللهِ هُولَ النَّهُ هِيَ الْعَبَادَاتُ الْمُفُونِيَةُ ! وَلزَكَاةً فَرْضٌ مِنْ فَرَاضِ مِنْ فَرَاضِ الإسْلامِ اللهِ اللهُ هُولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ هُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : أَدُّوا الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوا الْمَالَ مُرْتَحِلِينَ عَنْهُ ، أَوْ مُرْتَجِلاً عَنْكُمْ ، فَإِمَّا أَنْتُمْ فِي الدُّنيَا غُرَبَاءُ مُسَافِرُونَ ، وَالْمَالُ وَدِيعَةٌ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ لا تَدْرُونَ مَتَى تُعْدَمُونَهُ ! أَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْيَوْمُ الذِي يُحْمَي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهِ الجِبَاهُ وَالجُنوبُ وَالظُّهُورِ أَمُوالِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْيَوْمُ الذِي يُحْمَي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهِ الجِبَاهُ وَالجُنوبُ وَالظُّهُورِ أَمُوالِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْيَوْمُ الذِي يُحْمَي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهِ الجِبَاهُ وَالجُنوبُ وَالظُّهُورِ ! قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمَالُ لِصَاحِبِهِ شُحَاعًا أَقْرَعَ ، فَيَأْخُذَ بِشِدْقَيْهِ ، وَيَقُولُ : أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ !

أَيُّهَا الْإِخْوَةُ: إِنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ وَقُرْبَةٌ كَبِيرَةٌ ، كَيْفَ لا ؟ وَهِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلامِ وَمَبَانِيهِ الْعِظَام ؟ وَلذَا فَاسْتَشْعِرْ هَذَا يَا أَخِي حِينَ تُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَاحْذَرْ أَنْ تَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ الْبُخُلاءُ حَيْثُ يُخْرِجُ الْبَعْضُ زَكَاةَ مَالِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا غِلُّ عَلَيْهِ وَحِمْلُ تَقِيلٌ لَدَيْه ! كَمَا يَفْعَلُ الْبُخُلاءُ حَيْثُ يُخْرِجُ الْبَعْضُ زَكَاةً مَالِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا غِلُّ عَلَيْهِ وَحِمْلُ تَقِيلٌ لَدَيْه ! فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ قَدْ حُرِمُوا الْخَيْرَ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ! إِنَّكَ حِينَ تُخْرِجُ زَكَاةً مَالِكَ يَنْبَغِي أَنْ

تَفْرَحَ ، وَأَنْ تُفَرِّقَهَا بِنَفْسِكَ وَتُعْطِيَهَا الْفُقَرَاءَ ، وَتَعْلَمَ أَنَّكَ تَتَعَبَّدُ لللهِ بِهَذَا وَتُؤَدِّي رُكْنَاً مِنْ أَرْكَانِ دِينِكَ ، وَتُغَلَمَ أَنَّكَ تَتَعَبَّدُ لللهِ بِهَذَا وَتُؤَدِّي رُكْنَاً مِنْ أَرْكَانِ دِينِكَ ، وَتُزَكِّي نَفْسَكَ مِنَ الْبُحْلِ وَتَطَهِّرَهَا مِنَ الشُّحِّ وَالذُّنُوبِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ هِمَا)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزًّا ، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ : احْذَرُوا كُلَّ الْحَذَرِ ، وَخَافُوا كُلَّ الْحُوْفِ ، أَنْ تَتَهَاوَنُوا فِي إِحْرَاجِ زَكَاةِ أَمْوَالِكُمْ ! فَإِنَّ التَّكَاسُلَ عَنْ إِحْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمُوبِقَةٌ مِنَ الْمُوبِقَاتِ ! قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى وَاللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى كِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) وَالْكَنْزُ : هُوَ كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتُهُ !

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ حَهَنَّمَ ، فَيُكُوى بِمَا حَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) قِيلَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ (وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا – وَمِنْ حَقِّهَا عَلَيْهَا يَوْمَ وَرْدِهَا – إِلا إِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا ، تَطَوَّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ مَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْفَضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ (وَلا صَاحِبُ بَقٍ وَلا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاهُ الْ إِلَا إِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْعًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاهُ وَلا عَضْبًا وَلَا عَنْمِ أُولُوهُ وَلَا قَرْوَهُا وَتَطَوُّهُ بِأَوْلِهُمْ أَنْ يَقَاهُ مُونَعَا وَتَطَوَّهُ بِأَنْفُولَهُ الْقَيَامَةِ أَوْلِاهِمَا وَقَطُوهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولِاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولِاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ مَنْهَا مَوْمُونَ وَقَطُوهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولِاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا وَلا عَلْمَا مَوْ عَلْهُ وَلَا عَلْمَا مُو مُولِهُ مُؤْوفِهُ وَالْقَوْمُ فَيْ أَنْفُولُوهُ مَا أَلْقَالَاهُ مَا لَيْهَا لِهُ لَالْمُولَاقِهُ الْمُؤْمِقُولَ وَلَا عَلَاهُ مُوا

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثُّلِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثُّلِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمُّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمُّ تَلاَ هَذِهِ الآيةَ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ عَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هَمُ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونُ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ البُحْل! اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَبْحَلَ بِزَكَاةِ أَمْوَالِنَا! أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم.

## الخطبة الثانية

الْحُمْدُ للهِ الذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُلْهَم ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَلِمَنْ هُدَاهُ تَعَلَّم !

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ الأَمْوَالَ التِي جَحِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَنْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، وَالْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ ، وَبَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ! وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأَمْوالِ فَلا وَالْفِضَّةُ ، وَالْخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ ، وَبَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ! وَمَا سِوَاهَا مِنَ الأَمْوالِ فَلا وَلَكِنْ اعْلَمُوا أَنَّهُ لا بَحِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذِهِ الأَمْوالِ حَتَّى تَبْلُغَ النِّصَابَ وَيَحُولَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ اعْلَمُوا أَنَّهُ لا بَحِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذِهِ الأَمْوالِ حَتَّى تَبْلُغَ النِّصَابَ وَيَحُولَ عَلَيْهَا الْخُولُ ، أَيْ تَبْقَى سَنَةً كَامِلَةً فِي مُلْكِكَ!

فَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بَحِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَا حُلِيًّا أَمْ غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بَحِبُ فِيهِمَا الزَّكَاةُ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَا حُلِيًّا أَمْ غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْخُلِيُّ يُلْبَسُ أَمْ لا ! فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخَانُ ابْنُ بَازِ وَابْنُ عُتَيْمِينَ

رَحِمَهُمَا الله ! وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّيَالاتِ الآنَ تَأْخُذُ حُكْمَ الذَّهَبِ وَالفِضْةِ سَوَاءً أَكَانَتْ مُودَعَةً فِي حِسَابِكَ أَمْ أَنَّهَا عِنْدَكَ فِي بَيْتِك ، فِإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ نِصَاباً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا ! حِسَابِكَ أَمْ أَنَّهَا عِنْدَكَ فِي بَيْتِك ، فِإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ نِصَاباً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا ! وَأَمَّا الثِّمَارُ وَأَمَّا الثِّمَارُ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأَمَّا الشِّمَارُ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأَمَّا الشِّمَارُ فَكَالتَّمْرِ وَالثَّرِيْ فِي اللَّهُمَارُ ، فَالْخُبُوبُ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأَمَّا الشِّمَارُ فَكَالتَّمْرِ وَالثَّرَمِ فَهِي الْخُبُوبُ وَالشَّمَارُ ، فَالْخُبُوبُ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأَمَّا الشِّمَارُ فَكَالتَّمْرِ وَالنَّرْضِ فَهِي الْخُبُوبُ وَالثِّمَارُ ، فَالْخُبُوبُ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأُمَّا الشِّمَارُ اللهُ فَالْتَمْرِ وَالنَّرْضِ فَهِي الْخُبُوبُ وَالشِّمَارُ ، فَالْجُبُوبُ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ ، وَأُمَّا الشِّمَارُ اللهُ فَيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْقُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّذُونِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْعُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُونُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ الللْعُونُ الللللْوَالِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُرْمِ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللْعُمْ اللللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ الللْعُمْ اللَّهُ مِنْ اللللْعُمْ اللْعُلُولُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ الللْعُلِي اللْعُلُولُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ اللْعُلْقُولُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ الللْعُلُولُ اللللْعُمْ اللْعُلَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلُولُ الللللْعُمْ الللللْعُلُولُ مِنْ الللْعُلُولُ مِنْ اللللللْعُلُولُ مُنْ اللْعُلُولُ مُنْ الللْعُلُولُ مِنْ الللْعُلُولُ مُنْ الللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ مُنْ اللللْعُلُولُ مِنْ الللْعُلِيْ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ مِنْ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْ

وَأَمَّا بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ فَهِيَ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً ، أَيْ تَرْعَى مِنَ الْعُشْبِ فِي الْبَوَّدَ اللَّهَامِ الْبَوَيَّةِ أَكْثَرَ السَّنَةِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ يُعْلَفُ فَلا زَكَاةً فِيهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً لِلتِّجَارَةِ !

وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فَهِيَ كُلُّ مَالٍ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّكَسُّبِ ، سَوَاءً أَكَانَ مَوَادَّاً غِذَائِيَّةً أَوْ حَدِيداً أَوْ حَيَوَانَاتٍ أَوْ مَلابِسَ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا اسْتَحْدَثَهُ النَّاسُ اليَوْمَ كَالأَسْهُمِ التِّجَارِيَة !

وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ تُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَتُخْرَجُ زَكَاةُ الْقِيمَةُ الْخَاضِرَةُ ، وَلا يُنْظَرُ إِلَى مَا اشْتَرَاهَا بِهِ ، بَلْ بِسِعْرَهَا الْيَوْم !

وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَيَسْتَقْصِيَ فِي إِحْصَاءِ بِضَاعَتِهِ التِي أَعَدَّهَا لِلتَّكَسُّبِ وَلا يُهْمِلْ مَنْ عَنْهَا شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ لا يَقْدِرُ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُحْصِيهَا وَلَوْ كَانَ بِالأُجْرَةِ ! فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَهَاوَنُ فِي شَأْنِ زَكَاةٍ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَلا يَحْسِبُهَا عَلَى وَجْهِ الدِّقَّةِ بَلْ رُبَّا قَدَّرَ تَقْدَيرًا ، وَأَسْوَأُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لا يُحْرِجُ زَكَاةً تِجَارَتِهِ بِالْمَرَّةِ ، خَاصَّةً بَعْضُ أُولَئِكَ التُّجَّارِ الذِينَ بَلَغَتْ رُؤُوسُ مَنْ ذَلِكَ مَنْ لا يُحْرِجُ زَكَاةً تِجَارَتِهِ بِالْمَرَّةِ ، خَاصَّةً بَعْضُ أُولَئِكَ التُّجَارِ الذِينَ بَلَعَتْ رُؤُوسُ أَمْوَالِهِمُ الْمَلايِين ، فَإِذَا نَظَرَ فِي زَكَاةٍ مَالِهِ فَإِذَا هِيَ تَبْلُغُ الآلافَ أَوْ رُبَّمًا مِئَاتِ الآلافِ فَيْسْتَثْقِلُ ذَلِكَ وَيَبْحَلُ بِهِ ، وَهَذَا ذَنْبٌ كَبِيرٌ وَجُرْمٌ خَطِير !

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ الذِينَ تُدْفَعُ لَمُمْ قَدْ بَيَّنَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بَيَانَاً وَاضِحًا مُفَصَّلاً ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ وَاضِحًا مُفَصَّلاً ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ وَاضِحًا مُفَصَّلاً ، قَالَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ،،، قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ،،، فلا تُحْزئُ زَكَاتُكَ حَتَّى يَكُونَ الآخِذُ لَهَا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ!

ثُمْ أَحْرِجْ زَكَاتَكَ طَيَبَةً هِمَا نَفْسُكَ مُحْتَسِبَا الأَجْرَ عِنْدَ رَبِّكَ ، بِاشَّا فِي وَجْهِ الْفَقِيرِ حِينَ تُعْطِيهِ ، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ وَتُزَكِّي نَفْسَكَ وَتُطَهِّرُ مَالَكَ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَتْعَبَّدُ للهِ هِمَذَا الإِخْرَاجِ ، وَأَنَّكَ بِذَلِكَ تُرْضِي رَبَّكَ وَتُزَكِّي نَفْسَكَ وَتُطَهِّرُ مَالَكَ ، بَلْ وَتَحْفَظُهُ وَتُنَمِّيه !

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: فِي جُمُعَةٍ قَادِمَةٍ بِإِذْنِ اللهِ سَوْفَ نَتَكَلَّمُ عَنْ أَحْكَامٍ مُتَفَرَّقَةٍ مُهِمَّةٍ وَمَسَائِلَ نَافِعَةٍ عَنِ النَّامِ لِيَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِهِمْ ، وَنُورٍ مِنْ شَرْعِ عَنِ الزَّكَاةِ لِأَنْوَاعِ الأَمْوَالِ الْتِي فِي أَيْدِي النَّاسِ لِيكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِهِمْ ، وَنُورٍ مِنْ شَرْعِ رَبِّهِمْ .

فَاللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالْبُحْلِ ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ نُفُوسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ قُلُوبٍ لا تَخْشَعُ وَمِنْ دَعَوَاتٍ لا وَنَعُودُ بِكَ مِنْ رَوَالِ يُسْتَجَابُ لَمَا ! اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ يَسْتَجَابُ لَمَا ! اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنِي ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ يَعْمَتِكَ وَخَوَي عَافِيتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعٍ سَخَطِكِ ، اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُغُوثُ لِ عَافِيتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعٍ سَخَطِكِ ، اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُعْوِينِ وَالْحِينَا وَلا تَعْوِينِ وَالْحِينَا وَجَمِيعِ اللَّهُ مَا عَلَى وَالْمِينَا وَارْضَ عَنَّا وَعَنْ وَالِدِينَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمَين ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَا صَلاتَنَا وَصِيَامَنَا وَزَكَاتَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِين ! اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُسْلِمَين ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَا صَلاتَنَا وَصِيَامَنَا وَزَكَاتَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِين ! اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَلَى وَيُسُولِكَ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ !